الثمن الثالث من الحزب السادس و الثلاثون

ٱللَّهُ نُورُ إِللَّمَوْتِ وَالْارْضِ مَثَلُ نُورِهِ ـ

كَمِشْكُوفِ فِبهَا مِصْبَاحٌ ۗ إللِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ۗ إلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَارَكَةِ زَيْنُونَةِ لَا شَرَقِيَةٍ وَلَا عَرْبِيَّةِ بَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَ ءُ وَلَوْ لَرُ تَمَسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ عَهْدِ عِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَبَنْكُ أَوْ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَ لَلِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيكُمْ ﴿ فَا يُنُوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَنَ ثُـرُفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا إَسَمُهُ ويُسَرِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ اللهُ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمُ بَجَارَةٌ وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكُونَ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ اللَّهُ لُوبُ وَالْابْصَرُ ٣ لِبَغِينِ بَهُمُ اللَّهُ أَخُسَنَ مَا عَلُواْ وَيَزِيدَ هُمِ مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّنْنَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالذِينَ كَنَرُواْ أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَاجَآءَهُ و لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ أَلَّهُ عَندَهُ و فَوَقِيْلَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُ الْمُحْتِ فِي بَحَرِرِ لَجِّتِ يَغْنِنِ لِلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، سَحَابٌ ظُأْمَاتُ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَرۡ يَكُدۡ يَرِيْهَا ۗ وَمَن لَّرُّ يَجُعَلِ إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُورٌ ١٥ الْمَرْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي إِنسَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَالطَّيْرُ صَلْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَسَبِيحَهُ " وَاللَّهُ عَلِيكُ إِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَإِلَى أَلَّهِ الْمُصِيرُ ۞

أَكَرُ تَوَ